التوسل الاستغاثة نفع الاموات للاحيياء التبرك القبور الاولياء النذور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت التوسل الاستغاثة نفع الاموات للاحيناء التبيرك القبور الاوليناء النذور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الأجتماع على التكر محبة أهل البيت الشوسل الاستخارة نضع أموات لل منهاء التبيين لقام والأولياء الندور كرامات الاولياء الخضر الوليسريف الاجتماع على حكر لحب أهل البيت التوسل الاستفاثة نفع الاموات للاحساء التبرك القبور الاولياء النذور كرامات الاولياء الخالم القريف الاحتمام على الدين البيت التوسل الاستخالة نضع الاموات سرحياه التبرث القبور الاولياء الندور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على النكر محبة اهل البيت التوسل الاستضاثة نفع الاصوات للاحياء التبرك القبور الاولياء الندور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت الشوسل الاستخاثة نفع الاموات للاحياء التبرك القيور الاولياء النذور كرامات الاولياء الخضر المولد شريع المهماع على الذكر محبة أهل البيت التوسل الاستغاثة نفع الاموات للأحياء التيرك القبور الاولياء الندور كرامات الاولياء الطشييخ السييدالريناع ألى متحيط بداهل البيت الشوسل الاستفاثة نفع الاموات للاحياء التبارك الضيور الاولياء الندور كرامات الاوتياء الخضر المولد شريف الاجتماع على النكر صحبة أهل البيت الشوسل الاستخاثة نفع الاموات للاحياء الشبرك الشبور الاولياء النذور كرامات والم الم الم الم المولد شريف الاجتماع على الخديد وحريب الماليفة التوسل الأستغاثة نفع الإموان الإحساء التبسلة القيدور الاوليهاء الندور يد لسيد يوسف السيد هاشم الرفاعي كرامات الاولياء الخضر الموليا شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت الشوسل الاستخاثة نفع الاموات للاحياء التبرك القبور الاولياء النذور مراوا المصطبان العصصية للرداعلي الومابية السا

# مسائل كثر حولها النقاش والجدل

تأليف الشيخ السيد زين آل سميط

أعده وخرَّج أحاديثه الأستاذ محمد نور سويد قدم له ونشره السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وقف لله تعالى الطبعة الثانية 1٤٢٤ هـ. - ٢٠٠٣ م.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أحمده تعالى وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وحبيبه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأوليائه آمين، وبعد:

فإنسي لما اطلعت على المخطوطة التي كتبها الأخ الحبيب العلامة الشسيخ زيسن بسن سميط آل باعلوي الحسيني الشافعي، سرتني كثيسرا، ووجدتها مفيدة ونافعة، وفيها الإجابة السديدة مع الأدلة الشسرعية الموثوقة من الكتاب والسنة لكثير من المسائل الخلافية التسي يدور فيها السنقاش بين السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة وبين الأقلية من المخالفين.

لـذلك اسـتعنت بالله تعالى على نشرها باسم (مسائل كثر حولها السنقاش والجـدل) سائلاً المولى تعالى أن يتقبل جهد المؤلف بها وأن القلـوب والعقـول على كلمة سواء بين المسلمين إنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول والحمد لله رب العالمين.

مجحج

يوسف السيد هاشم الرفاعي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل للحق رجالاً من أهل بيت نبيه المختار، والصلاة والسلام على الهادي البشير العدنان، وبعد:

فقد طلب منى سيدنا وابن سيدنا الحسيب الأريب فضيلة الداعية الشبيخ السبيد يوسف الرفاعي حفظه الله في صحة وعافية، أن أعتنى بتخريج أحاديث الرسالة المسماة (مسائل كثر حولها النقاش والجدل) ، باختصار وبلا زيادة في التعليق، فوجدت الرسالة على شدة اختصارها، قيمة نافعة جداً للكبار والصغار، فهي واضحة المعالم والمفاهيم، تمتاز بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والعلماء، وتتجمل بالأدب في العرض والحوار. ولا بعد لي من تعريف الشباب المسلم عن صفات السيد يوسف الرفاعي -حفظه الله- إذ إنه من سلالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه قد ساهم في تحريم الخمر في الكويت عندما كان نائبا في مجلس الأمة منذ أربعين سنة، وما زال تحريم الخمر قائما في الكويت ولله الحمد والمنة، وليه مساهمات كثيرة في العالم الإسلامي، فقد حت السيد يوسف في أحد المؤتمرات رئيس بالمستان الأمسيق ذو الفقار على بوتو على تحريم الخمر، وعدم الاختلاط، وإعدادة عطلة يسوم الجمعة بدلاً من يوم الأحد في باكستان. فاستجاب له، وتلك من مناقبه في الدعوة، إذ ليس من السهل قبول الرؤساء نصح الدعاة.

وعند السيد يوسف في الكويت معهد الإيمان الشرعي المرحلة المتوسطة والثانوية - يستقبل الطلاب الفقراء بالمجان، وقام ببناء أكثر من عشرين مشروعاً خيرياً في بنغلادش، قهو مختص ببناء المشاريع الخيرية في بنغلادش، ويشارك في عدد من المراكز الإسلامية العالمية، ويؤثر العمل الصامت الهادئ، وديوانه يغص بالمحتاجين، فيكرم الجميع، ويرحب بالداخلين عليه، ويوزع المواد التموينية على الفقراء بعد ظهر كل يوم اثنين، ويقيم مجلس الذكر والصلاة على النقراء بعد ظهر كل يوم اثنين، ويقيم مجلس الذكر السلاة العشاء من كل يوم خميس حسب السنة النبوية والقواعد الشاسرعية، ويحضره عدد من أساتذة كلية الشريعة من حملة الدكتوراة وغيرها؛ ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي، كما أنه لا ينسى الدعاء لمخالفيه بالهداية، رغم إساءتهم له.

وإنسي أدعو الشباب المسلم أن يستفيد من هذه الرسالة القيمة، ويكف عن الخصام في الجدل، ويلتفت إلى ما هو أفيد له وللأمة، وخاصة في هذه الأوقات العصيبة، إذ يكفي أن يعلم القارئ أن أفكار هذه الرسالة هي ما يدين عليه المسواد الأعظم من المسلمين سلفاً وخلفاً، وإن كان البعض له رأياً مخالفاً فلا يمنع من ذلك، شسريطة عدم التضليل والتسفيه للرأي الآخر، حسب الأدب الإسلامي في الحوار والمناقئية.

والقارئ يعلم أن الصحابة والتابعين اختلفوا في كثير من المسائل،

بل واقتتل الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يضللوا بعضهم البعض ولم يغروا بعضهم البعض، فكان من حكمة ذلك ظهور ومعرفة فقه البغاة، الذي أظهره الإمام الخليفة الفقيه سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الباغي يبقى مؤمناً بنص الآية الكريمة: (وإن طَائفَتان من المُومنين أَتْتَلُوا فَأصلحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتُ إِحَدَاهُمَا عَلَى اللَّفَرَى قَقَاتَنُوا الَّتِي تَبغي حَتَى تَفيع إلى أَمْر اللَّه فيان في أَنْ الله يُحب في الله يُحب في الله يُحب الله يُحب الله يُحب الله يُحب الله الله يُحب الله الله يُحب الله المُقسطين) (الحجرات: ٩)

وأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له أكثر من قول في أغلب الجستهاداته، فلم يمنع كثرة رأيه في المسألة الواحدة، من قولها، ومن قبول الأملة لها، فكثرة الرأي ليس من الضلال وإنما من الاجتهاد الحسن، ما دام يستند إلى دليل من الكتاب والسنة يحتمله النص.

أما الاختلاف المذموم فهو الذي يورث البغضاء والتباعد والتنازع مما يودي للفشل الحاصل الآن للعالم الإسلامي، بل الإسلام والمسلمون يذبحون على مائدة اللئام، وما زال بعض المسلمين يتناقشون في التبديع والتضليل والتكفير لبعضهم البعض، ولا يكفرون عدوهم الذي يعلن كفره وعداوته صراحة ليل نهار، وصدق الله إذ يقول:

(وَأَطْسِيغُوا النَّسَةَ وَرَسُسُولَةً وَلا تَسنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينِ) (الأَتفال: ٦٤)

ففسي طاعت نا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب عدم تنازع القلوب وهذا يحتاج إلى الصبر الذي أمرت به الآية.

أما عن عملي في هذا الكتاب فهو:

١-تدقيق النص، ووضع النقاط والفواصل.

٢-وضع الآيات الكريمة مشكلة، واسم السورة بعدها مباشرة.

٣-تخريج الأحاديث النبوية في الحاشية، وقد استعنت ببرنامج
 موسسوعة التخريج والألفية في السنة انتاج شركة التراث
 الأردنية.

٤-اكتفيت بذكر صحيح البخاري أو مسلم أو كليهما عن ذكر
 الباقى لثبوت صحة الحديث.

 عـندما لا يكـون الحديث في الصحيحين، ذكرت أغلب من خرج الحديث ليعضد بعضا.

٦-تسمية الفصول وترقيمها بين قوسين، هكذا ().

٧- ترقيم الأسئلة لتسهيل الرجوع إليها وذلك لكل فصل.

اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا الجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه: محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

الكويت - سلوى- ص ب ٣٠٨٢ السالمية ٢٢٠٣١

ليلة الاثنين ٤/رجب الفرد/١٤٢٤ هـ.. - ٣١/٨/٣١م.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(مقدمة المؤلف العبيخ السيد زين آل سميط):

الحمد لله الهسادي الدنسيل، ونسسأله الهداية إلى سواء السبيل، والحمايسة مسن الضلال والتضليل، وأن يصلي ويسلم على سيدنا ورسولنا محمد الداعي إلى كل خلق جميل ومقصد نبيل وعلي آله وأصحابه والتابعين له بإحسان بالغدو والأصيل، وبعد:

فهذه رسالة مختصرة وأجوبة مسطرة تتعلق بعقيدة الفرقة الناجين أهل السنة والجماعة الذين هم السواد الأعظم من المسلمين وضعتها على صورة السؤال والجواب ليسهل درسها على الطلاب المبتدئين وطلاب الحق السائلين والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل.

## (الفصل الأول)

#### في التوسل

س ١ - ما حكم التوسل بالأنبياء والأولياء؟

ج ١ - حكم التوسل والاستغاثة والاستعانة بهم في قضاء الحوائج الدنيوية والأخروية جائز شرعا بإجماع أهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم والجمهور من المسلمين وإجماعهم حجة لعصمتهم من الخطأ:

فقد أخرج أحمد والطبراني عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها)('). وروى الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: (لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبداً... وورد: (ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن)(').

<sup>)</sup> أخرجه الحاكم في مستدركه ج1/ص٢٠٠/ح٠٠٠، و الطبراني في معجمه الكبير ج١١/ص٤٤٩/ح١٢٧٤.

<sup>)</sup> أخرجه الطيالسي في مسنده ج 1/ص 77/ح 7٤٦ و أحمد في مسنده ج <math>1/ص 77/5 - 7٤٦ و أحمد في مسنده ج <math>1/ص 77/5 - 7٤٩ و الحاكم في مسندركه ج1/ص 71/5 - 7٤٩ و سنن الترمذي 1/7 - 7٤٩ وسنن الترمذي 1/7 - 7٤٩ وسنن الدارمي 1/7 - 7٤٩ وسنن الترمذي 1/7 - 7٤٩ وسنن المعجم الكبير 1/7 - 7٤٩ والطبراني في

س٢- ما معنى التوسل؟

ج٢- معناه التبرك بذكر أحباء الله تعالى لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم فمعني التوسل بهم أن يتخذهم وسيلة أي واسطة إلى الله جل وعلا في قضاء الحوائج وحصول المطالب لكونهم أقرب إلى الله منا فهو يجيب دعاؤهم ويقبل شفاعتهم ففي الحديث القدسى عن الله تعالى قال:

(من عادى ني ونياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحسب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحسبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه ولسئن استعاذني لأعيذ نه) رواه البخاري في صحيحه (').

س٣- ما الدليل على جواز التوسل؟

ج٣- الدليل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة صريحة منها:

١- ما رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلاً أعمى جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله! أدع

معجمه الكبير ج-9/-0.011/-0.000 والطبراني في معجمه الأوسط ج-0.00-0.00

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه البخاري في صحيحه ج ٥/ص ٢٣٨٤/ح ٦١٣٧.

الله أن يكشف عن بصري فقال: (إن شئت دعوت؛ وإن شئت صبرت فهو خير ك).

قال: فادعه: فأمره (صلى الله عليه وآله وصلم) أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء:

(اللهام إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبى الرحمة، يا محمد! إنى أتوجه بك إلى ربى في حاجتي هده لتقضى لي. اللهم شفعه فيَّ). فذهب ثم رجع وقد كشف الله عن يصره.

وفي رواية البيهيقي: فقام وقد أبصر (١).

قال العلماء: ففي هذا الحديث التوسل والنداء به (صلى الله عليه وآلمه وسلم)، وهذا الدعاء استعمله الصحابة والتابعين والسلف والخلف لقضاء حوائجهم. والله أعلم.

٢- ومسنها ما رواه البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب رضى

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج آلص ١٠٢٨ح ١٠٤٩٤ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج٢/ص ٢٢٦/-١٢١٩ و الترمذي في سننه ج٥/ص ٥٦٩/ح ٣٥٧٨ و ابن ماجه في سننه ج١ /ص٢٤٤٠ ح١٣٨٥ و ابن حنبل في مسنده ج٤ اص١٣٨/ ١٧٢٧٩ ، ج٤ ص١٢٨ ح١٧٢٨ و الحاكم في مستدركه ج١ اص ٥٨ ١١٨٠ ، ج١/ص٧٠٧ - ١٩٢٩ ، ج١/ص٨٠٠/ ح١٩٣٠ و الطبراني في معجمه الكبير ج٩/ص٢١/ح٨٢١/ و النسائي في سننه الكبرى ج٦/ص١٦٩/ح ١٠٤٩٤ ، ج٦/ص١٦٩-١٠٤٩٤ ، ١٠٤٩٥ ، ج٦/ص١٦٩/ح .1.297

الله عنه كان إذا قحطواستسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللهم آنا كنا نتوسل إليك بنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)، قال: فيسقون (').

قال العلماء: هذا صريح في التوسل بالذوات الفاضلة فإن الناس جعلوا العباس رضى الله عنه ومعيلتهم إلى الله تعالى فأنزل الغيث. س ٤ - هل يجوز التوسل بالأموات؟

ج؛ - قال العماء رحمهم الله: لا فرق في جواز التوسل بأحباب الله تعالى مسواء كانوا في حياتهم الدنيوية أو بعد انتقالهم إلى الحياة البرزخية، فإن أهل البرزخ منهم في حضرة الله ومن توجه إليهم توجهوا إليه، أي في حصول مطلوبة.

س٥- ما الدليل على جواز التوسل بالأموات؟

ج٥- الدليل على ذلك ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد:

١- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاى هذا إليك، فإنى لم أخرج بطبرا ولا أشراً ولا رياء ولا سمعة، وإنما خرجت اتقاء سيخطك، وإيتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه البخاري في صحيحه ج الص ٣٤٢/ح :٩٦٤، ، ج٣/ص١٣٦٠/ح

لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته). ورواه أيضاً ابن ماجه.

٢- وروى البيهة على وابن السني والحافظ أبو نعيم أن من دعائه (صلى الله عليه وآله وسلم) عند خروجه للصلاة: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك.) الخ.

قال العلماء: فهذا توسل صريح بكل عبد مؤمن حياً أو ميتاً وعلم (صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه هذا الدعاء وأمرهم بالإتيان به وما من أحد من السلف والخلف إلا كان يدعو بهذا الدعاء عند خروجه للصلاة.

٣- وثبت أيضاً أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما توفيت والدة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: (اللهم اغفر لأمي فاطمــة بـنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين مـن قبلي). وهو حديث طويل رواه ابن حيان والحاكم والطبراني وصححوه(').

وانظر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (والأنبياء من قبلي) فإن ذلك صريح في جيواز التوسل بالأموات فافهم ذلك تسلم من

<sup>()</sup> أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج ٢٤/ص ٣٥١/ح ٨٧١ وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج١/ص١/ح١٨٩

#### (تنبیه)

قال العلماء نفع الله بهم:

وأما توسل سيدنا عمر بالعباس رضي الله عنهما فليس فيه دليل على عدم جواز التوسل يغير الأحياء، وإنما توسل عمر بالعباس دون النبي (صلى الله عنيه وآله وسلم) ليبين للناس أن التوسل بغير النبي جائر لا حرج فيه، وإنما خص العباس من سائر الصحابة لإظهار شرف أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والدليل على ذلك أنه قد ثبت توسل الصحابة به (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد وفاته، من ذلك:

- ما رواه البيهبقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الناس قحطوا في خلافة عمر رضي الله عنه فجاء بلال بن الحارث رضي الله عنه إلى قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم هلكوا، فأتاه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المنام وقال: (ائت عمر بن الخطاب وأقرئه السلم وأخبره أنهم يسقون)، فأتاه وأخبره فبكى عمر رضي الله عنه وستقوا. أهد (').

<sup>)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج  $\Gamma/ص 707/ح 7077 و عبد الرزاق في مصنفه ج<math>\Gamma/ص 707/ح 7777$ ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ج $\pi/ص 701 / ح 7979$ .

ومحل الاستدلال فعل بلال وهو صحابي ولم ينكر عليه عمر ذلك ولا غيره من أصحاب رعول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رضى الله عنهم.

## (الفصل الثاني)

### في الاستغاثة

(و َ ذَ لَ الْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ عَفْلَة مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتلانِ هَذَا مِنْ شَيِعَتِه وَهَذَا مِنْ عَدُوهُ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شَيِعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ شَيِعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ شَيِعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ شَيِعَتِه عَلَى اللَّهُ مَنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ إِنَّهُ مِنْ عَدُوهُ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوهً مَضلٌ مُبِينٌ (القصص: ١٥)

س ١ - ما معنى الاستغاثة؟

ج١- الاستغاثة هي طلب العبد الإغاثة والمعونة ممن يسعفه ويدفع عنه عند الوقوع في شدة ونحوها.

س٢ - هل يجوز طلب الاستغاثة من غير الله؟

ج٢- نعم يجوز طلبها من غيره تعالى باعتبار أنه سبب وواسطة فلا فلا الإغاثة وإن كانت هي من الله عز وجل على الحقيقة، فلا ينافي أن الله تعالى جعل لذلك أسباباً ووسائط أعد له والدليل على ذلك:

- قـولــه (صلى الله عليه وآله وسلم): (والله في عون العبد ما

كان العبد في عون أخيه). رواه مسلم(١).

- وقولمه (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقوق الطريق: (وأن تغيثوا الملهوف وتهدوا الضال). رواه أبو داود (٢).

فنسبب الإغاشة إلى العبد وأضافها إليه وندب العباد أن يعين بعضه، بعضاً.

س ٣- ما الدليل على مشروعية الاستغاثة؟

ج٣- لذلك أللة كثيرة منها:

- ما رواه البخاري في كتاب الزكاة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العَرقُ نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الحديث (").

- فقد أجمع أهل الموقف كلهم على جواز الاستغاثة بالأنبياء

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج1990/-700، ج1000/-700، ج1000/-700، و البخاري في صحيحه ج100/-700، 100/-700، ج100/-700

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه 7/ص ۲۷/ح ۱۰: و البخاري في صحيحه <math>7/ص ۲۷/ح 10: و البخاري في صحيحه 7/ص 10: و النسائي في سننه 7/ص 10: و البن حنبل في سننده 7/ص 1/ح 10: و 7/ص 10:

والاستغاثة بالأحياء والأموات لأما لا نعتقد تأثيراً ولا نفعاً ولا ضراً الالله وحده لا شريك له والأنبياء لا تأثير لهم في شيء، وإنما يتبرك بهم ويستغاث بمقامهم لكونهم أحباء الله تعالى. والذين يفرقون بين الأحياء والأموات هم الذين يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات ونحن تقول الله خالق كل شيء: (والله خلقكم وما تعلمون). اهم من كتابة (خلاصة الكلام).

## (الفصل الثالث)

## (نفع الأموات للأحياء)

س ١ - هل تحصل لنا نفاعة من الأموات في الدنيا أم لا؟

ج١- نعم الميت ينفع الحي فقد ثبت أنهم يدعون للأحياء ويشفعون لهم. قال سيدنا الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به: إن الأموات أكثر نفعا للأحياء منهم لهم؛ لأن الأحياء مشغولون عنهم بهم الرزق والأموات قد تجردوا عنه، ولاهم إلا فيما قدموه من الأعمال الصالحة لاتعلق لهم إلا بذلك كالملائكة .

س ٢ - ما الدليل على حصول النفع للأحياء من الأموات؟ ج٢ - الدليل على ذلك:

- ما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم

وعشائركم فإن كان خيراً استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا)(').

- وروى البرزار بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآليه وسلم): (حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم؛ تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم).

- قــال العلمــاء. وأي منفعة أعظم من استغفاره (صلى الله عليه وآله وسلم) حين يعرض عليه عمل المسىء من أمته.

قال بعض العلماء: وأدل دليل على أن الميت ينفع الحي أيضا ما وقع لسيدنا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة أسري به حين فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة فأشار عليه سيدنا موسسى عليه السلام بأن يراجع ربه ويسأله التخفيف كما ورد في الصحيح ().

فسيدنا موسى قد مات وقتئذ ونحن وسائر الأمة المحمدية إلى يوم القيامة في بركته عليه السلام وقد وقع عنهم التخفيف بواسطته وتلك من أعظم المنافع.

<sup>)</sup> أخرجه ابن حنبل في مسنده ج  $\pi/m$  371/ح 1770 و الطيالسي في مسنده ج  $\pi/m$  371/ح 1770  $\pi/m$  34/ح 1796.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) أخرجه البخاري في صحيحه ج  $^{\prime}$ ص  $^{\prime}$  /۱٤۱۰ ج  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

<sup>﴿</sup> المكنبة النخصصية للردعلي الوهابية ﴾

س٣- هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟

ج٣- نعم فقد ثبت أنهم يحجون ويصلون في قبورهم، قال العلماء: قد تحصل الأعمال من غير تكليف على سبيل التلذذ بها فلا ينافي ذلك كون الآخرة ليست بدار عمل.

س ٤ - ما الدليل على حياتهم؟

ج؛ - ورد في صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتبت لية أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر)(').

وروى البيهيقي وأبو يعلي عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)(١) قال المناوي هو حديث صحيح.

قال العلماء: وقد نص الله تعالى في القرآن على حياة الشهداء في قسوله ولا تحسسبن الدين قُتلُوا في سَبِيلِ اللّهِ أَمُواتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِم يُرزَقُونَ" [سورة آل عمران: ١٦٩] فالأنبياء والصديقون من باب أولى لأنهم أرفع درجة منهم.

<sup>)</sup> أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج 1/ص 1913/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/

<sup>)</sup> أخرجه أبو يعلى في مستده ٦/٧٤١ ح / ٣٤٢٥.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله وأبي وأضع ثوبي، وأقول: إنما زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مفندودة على ثيابي حياء من عمر. رواه الإمام أحمد(').

وهدذا يدل أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها لا تشكك أن سيدنا عمر يراها ولهذا تحفظت بالتستر إذا أرادت الدخول عليه بعد دفنه في بيتها.

## (القصل الرابع)

#### التبرك

س ١ - هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟

ج١- نعم يجوز ذلك بل يستحب باتفاق علماء الإسلام.

س٢- ما الدليل على ذلك؟

ج٢ - لذلك أدلة كثيرة منها:

- ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والحلاق يحلقه، وأطاف به

<sup>)</sup> آخرجه ابن حنبل في مسنده ج ٦/ص ٢٠٢/ح ٢٥٧٠١. و الحاكم في مستدركه  $^{\prime}$  ج  $^{\prime}$   $^{$ 

أصحابه فيما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل(').

- فكان الصحابة رضي الله عنهم يحتفظون بشعره (صلى الله عليه وآله وسلم) للتبرك والاستثناء.

وقد ثبت أن خالسد ابن الوليد رضي الله عنه كان يضع في قلسسوته من شعرات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسقطت قلنسسوته في بعض حروبه فشد عليها يبحث عنها حتى أنكر عليه بعسض الصحابة من كثرة من قتل بسببها من الأعداء! فقال خالد: لم أفعل ذلك بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره (صلى الله عليه وآله وسلم) لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين(١). وفي صحيح البخاري عن أبى جحيفة قال أتيت النبي (صلى الله عشيه وآئه ومنم) وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالاً أخذ وضوء النبسي (صلى الله وضوء النبسي (صلى الله عليه وآله ونلم) والناس يبتدرون وضوء فمن أصاب منه شيئاً تمسح به ومن لم يصب منه شيئاً

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج3/2/س1/1/2 و ابن حنبل في مسنده ج1/2/س1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2

<sup>)</sup> أخرجه الحاكم في مستدركه ج7/-0.799 و الطبراني في معجمه الكبير ج3/-0.199

أخذ من بلل صاحبه يعني للبركة والاستشفاء(').

- وفي مسند الإمام أحمد عن جعفر بن محمد قال (كان الماء يستنقع في جفون النبي (صلى الله عليه وآله وصلم) حين غسلوه بعد موته فكان علي رضي الله عنه يحسوه) أي يحسو ذلك من الماء من بركاته (صلى الله عليه وآله وسلم) (٢).

- وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنه أخسرجت جبة طيالسة وقالت كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يلبسها فنحن نغسلها للمرضي يستشفي بها(").

## (الفصل الخامس)

## في زيارة القبور

س ١ - ما حكم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم؟ ج١ - زيارة قبورهم قرية مستحبة وكذا الرحلة إليها قال العلماء رحمهم الله، كانت زيارة القبور منهياً عنها في صدر الإسلام ثم

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ج1/0.01/5 ج1/0.001/5 ج1/0.001/5 3/0.001/5

<sup>)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٢٦٧ ح/٢٤.٣

<sup>)</sup> أخرجه ابن حنبل في مسنده ج 7/ص 27/7 - 71907، ج<math>7/00000 719/7 والطبراني في 719/7 والطبراني في الأدب المفرد ج1/00001 والطبراني في معجمه الكبير ج1/00000 والنسائي في سننه الكبرى ج1/00000 والنسائي في سننه الكبرى ج1/000000

نسخ ذلك بقوله وفعله (صلى الله عليه وآله وسلم).

س ٢ - ما الدليل على مشروعية الزيارة؟

ج٢- الدليل على ذلك:

- ما رواه مسلم في صحيحه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها)(').

- وفيي رواية للبيهقي: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة).

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدن غداً مؤجلون، وإنا إن شياء الله بكم لاحقون اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد). رواه معند(أ).

س٣- ما حكم زيارة القبور للنساء؟

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ج0ص 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.7

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه مسلم في صحيحه ج $^{7}$ ص $^{717}$ ح $^{3}$  $^{8}$ ، ج $^{7}$ ص $^{717}$ ح $^{3}$  $^{9}$ ، ج $^{7}$ ص $^{1}$  $^{1}$  $^{2}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^$ 

ج٣- ذكر العلماء رحمهم الله أن زيارة القبور تسن للرجال وتكره للنساء إلا إذا كان للتبرك كزيارة الأنبياء والأولياء والعلماء فإنها تسن لهم أيضاً كالرجال.

وقال بعضهم: إن زيارة القبور تباح للنساء مطلقا:

- لمسا رواه البخاري ومسلم(') أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى امرأة بمقبرة تبكي على قبر ابنها، فأمرها بالصبر، ولم ينكر عليها.

- وروى مسلم أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) علم سيدتنا عائشة رضي الله عنها الدعاء لزيارة القبور لما قالت له: كيف أقول لهم فقال: (قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)(').

س ٤ - ما معنسى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لعن الله

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه البخاري في صحيحه ج1/273/3 ع119 ، ج1/278/3 المنظري في صحيحه ج1/278/3 و مسلم في صحيحه ج1/278/3 و مسلم في صحيحه ج1/278/3 معرد مراح 178/3 مينه ج1/278/3 و عبرهم.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) أخرجه النسائي في سننه ج $^{3}$ /ص $^{9}$ // $^{7}$  $^{1}$  $^{7}$ / $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{7}$  $^$ 

### زوارات القبور(')؟

ج ٤ - قال العلماء: هذا الحديث محمول على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنياحة على ما جرت به عادتهن، فإن مثل هذه الزيارة حرام بخلاف إذا سلمت من ذلك.

س ٥ - ما معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١)...الحديث؟

ج٥- قال أهل العلم: معنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد لفضيلته إلا إلى الثلاثة المساجد التي تضاعف فيها الصلة، وإلا للزم أن لا تشد الرحال إلى عرفات ومنى، وزيارة الوالدين والأرحام، ولطلب العلم والتجارة والجهاد وهذا لا يقول به أحد من المسلمين.

# (الفصل السادس) (سماع الأموات)

س ١ - هل الأموات يشعرون ويسمعون ما يقال عندهم؟

ج١- نعم، ولهذا شرع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) زيارة الأمسوات والتسليم عليهم بصيغة الخطاب وكثير ما كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يزور أهل البقيع ويسلم عليهم وحاشاه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يسلم على قوم لا يسمعون ولا يعقلون.

س٢- ما الدليل على ذلك؟

#### ج٢- الدليل:

- ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما من رجل ينزور قبر أخيه؛ ويجلس عنده إلا أستأنس به؛ ورد عليه حتى يقوم)(').

- وعـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام.

<sup>)</sup> أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥٧٠/٣ ح /٦٧١١ ورواه أبو الشيخ والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر كنز العمال ح/ ٢٦٠١.

س٣- ما معنى قوله تعالى (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُور)(فاطر: ٢٢)؟

ج٣- ما قاله ابن القيم في كتاب الروح:

إن سياق الآية يدل على أن المراد أن الكافر الميت القلب لا تقدر على على إسماعه إسماعاً ينتفع به، كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به.

ولسم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئاً ألبته، كيف وقد أخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين(')، وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه('). وشسرع السسلام عليهم أي الأموات بصيغة الخطاب الذي يسمع، وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام. وهذه الآية نظير قوله تعالى: (إِنَّكَ لا تُسَمِّعُ الْمَوْتَى وَلا تُسمِّعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَقَوْا مُدَبرين )[سورة النمل: ٨].

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج $^3/$ ص ٢٠٠١/ح ٢٨٧٠.و البخاري في صحيحه ج $^1/$  المر ٢٠٤٠/ح ١٣٠٨. و النسائي في سننه ج $^3/$ ص ٩٧/ح ١٠٠٠، ج $^3/$ ص ٩٧/ح ٢٠٠٠،  $^3/$ ص ٨٩/ح ٢٠٠٠.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه مسلم في صحيحه ج $^{3}$ ص  $^{177}$ ح $^{177}$ ح  $^{117}$ . و البخاري في صحيحه ج $^{7}$ ص  $^{77}$ م  $^{7}$ ص  $^{77}$  و أبي داود في سننه ج $^{7}$ ص  $^{77}$   $^{7}$ ص  $^{77}$  و غير هم.

# (الفصل السابع) (إهداء التواب للأموات)

س ١ - ما حكم قراءة القرآن على القبور وإهداء توابها للأموات؟ ج١ - اعلم أن عمل المسلمين من القراءة والتهليل على أمواتهم هـو الحـق والصـواب، وإن ثواب ذلك يصل إلى موتاهم باتفاق علماء الإسـلام لأنهم يدعو بعد القراءة والتهليل بقولهم: اللهم أوصل ثواب ما قرأنا أو هللنا إلى فلان.

وإنما الخلاف إذا لم يدع بذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل، واعتمد علماء الشافعية المتأخرين وصول ثواب القراءة والذكر إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة، وعليه عمل الناس (وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

قال سيدنا الإمام الحجة قطب الإرشاد الإمام عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به: وإن أعظم ما يهدى إلى الموتى بركته وأكثره نفعاً قراءة القرآن، وإهداء توابه إليهم وقد أطبق على العمل بذلك المسلمون في الأعصار والأمصار وقال به الجماهير من العلماء والصالحين سلفاً وخلفاً. النخ انتهى ما قال رضي الله عنه في كتابه (سبيل الأذكار).

س ۲ - ما الدلیل علی جواز قراءة القرآن للأموات؟
 ج ۲ - الدلیل:

- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن معقل بن يسار أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (اقرؤوا على موتاكم سورة يس)(').

قال العلماء: وهذا الحديث مطلق فيشمل القراءة حال الاحتضار وبعد الوفاة.

- وأخرج الطبراني(أ) والبيهيقي في شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعاً: (إذا مات أحدكم فلا تحسبوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمة البقرة). ذكره الإمام السيوطى في جمع الجوامع.

- وذكر ابن القيم في كتاب (الروح) ما يقتضي سن الدرس على القبر، واستدل لذلك بأن جماعة من السلف أوصوا أن يقرأ عند قبورهم منهم ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره سورة البقرة.

- وأن الأنصار كانت إذا مات الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن عنده). انتهى.

- وذكر العلماء أنه يجوز للإسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كانت أو قراءة أو غيرهما ويدل لذلك:

أخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٧/ص ٢٦٦٩ح ٣٠٠٢ و أخرجه أبي داود في سننه ج ٣٠٠٢ و أحرجه أبي داود في سننه ج ٣/ص ١٣٦٢.
 أ) رواه الطبراني في معجمه الكبير ٤٤٤/١٢ – ١٣٦١٣.

- ما أخرجه الدراقطني من حديث جاء أن رجلاً قال: يا رسول الله إنسه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟. فقال (صلى الله عليه وآله وصلم): (إن من البر أن تصلى لهما مع صلاتك. وأن تصوم لهما مع صيامك)(").

س ٣- ما معنى قوله تعالى: (وأن لَيْسَ لِلإِسنَانِ إِلاَ مَا مَعَى) [النجم: ٣٩]، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إذا مات ابن آدم انقطع عمله...) الخ؟

ج٣- قال ابن القيم في كتاب الروح:

إن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما أخبر أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبقيه لنفسه، وهو سبحانه لم يقل: إنه لا ينتفع إلا بما سعى.

وقسوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (انقطع عمله) ولم يقل انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله فيان وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عمله هسو، فالمنقطع شيء والواصل شيء آخر) اهد. ملخصًا فافهم ذلك.

<sup>)</sup> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٥ ح/١٢٠٨٤. ولحديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه من حديث عائشة.

وذكر أهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِسسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى). منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمَ ذُرِيَّتَهُمْ) [سورة الطور: ٢١] فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء.

وقال عكرمة: إن ذلك لقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام، وأما هذه الأمة فلهم ما سعوا، ومايسعى لهم غيرهم لما روى أن امرأة دفعت صبياً لها وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر)(').

وقال آخر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أمي أفتلتت نفسها، فهل لها أجر إن تصدقت عنه القال: (نعم)(). والله أعلم.

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج $7/m^0/1/7171$ . و النسائي في سننه جآ  $/m^0/751/77$ . و ابن حبان في صحيحه ج $/m^0/751/77/77/7717$ . و ابن خزيمة في صحيحه ج $/m^0/711/77/7717$ . و ابن خزيمة في صحيحه ج $/m^0/711/77/7717$ . و الترمذي في سننه ج $/m^0/711/77/77/7717$ . و ير م.

# (الفصل الثامن) (حكم القبور)

س١ - ما حكم التمسح بالقبور وتقبيلها؟

ج١- الحكم في ذلك عند أكثر العلماء مكروه فقط، وقال بعضهم: إنه مباح وجائز للتبرك ولم يقل أحد بتحريمها.

س٢- ما الدليل على جواز ذلك؟

ج٢- لأنه لم يرد فيها نهي من الشارع، ولا قام الدليل على المنع:
- وقد روي أن بلالاً رضي الله عنه لما زار المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل يبكى ويمرغ خديه على القبر الشريف.

- وإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده اليمنى عليه. ذكر ذلك الخطيب ابن جمله.

- وتسبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن تقبيل قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنبره فقال: لابأس بذلك.

س٣- ما حكم تجصيص القبور والبناء عليها؟

ج٣- أما تجصيص القبر فهو مكروه عند أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك، ولم يرد في الشرع ما يدل على التحريم، وأما حديث النهي أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه فقد اتفق جمهور العلماء على أن النهي للتنزيه لا للتحريم (').

س ؛ - هـل مـا يفعلـه الناس في كثير من البلدان من تجصيص القبور لمجرد العبث؟

ج؛ - لـم يفعلوا ذلك لمجرد العبث والزينة؛ بل لأغراض حسنة، ومصالح:

- منها أن تعرف كونها قبور فتحيا بالزيارة، وتحترم من الإهانة.

- ومنها أن يمتنع الناس من نبشها قبل البلاء، فإن ذلك محرم في الشريعة.

- ومنها أن يجمع إليها الأقارب كما هو السنة.

فقد ثبت أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع على قبر عثمان بن مظعون صخرة وقال: (أعلم على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أقاربي). رواه أبو داود والبيهقي(").

وأما البناء على القبور فقد ذكر العلماء في ذلك تفصيلاً:

- إن كان في أرض مملوكة لنفسه أو لغيره بإذنه فهو مكروه ولا يحرم سواء كان البناء قبة أو غيرها.

<sup>)</sup> عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن تجصيص القبور والكتابة فيها و البناء عليها والجلوس عليها هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أنمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. أخرجه الحاكم في مستدركه ج ١/ص ٥٢٥/ح ١٣٧٠.

) سنز أبى داود ج: ٣ ص: ٢١٢ سنن البيهقى الكبرى ج: ٣ ص: ٢١٢

۲ ۶

وإن كان في مقبرة موقوفة أو مسبلة فهو حرام وعلة التحريم
 التحرز عن الدفن والتضييق للمقبرة لاغير.

- نعم استننوا قبور الصالحين وأئمة المسلمين فيجوز البناء عليها ولو في مسبلة لما في ذلك من إحياء الزيارة المأمور بها في الشرع، وللتبرك بها، وينتفع الحي والميت بالقراءة عندها، واستدلوا على ذلك بعمل المسلمين سلفاً وخلفاً وذلك حجة عند العلماء.

س٥- ما معنى الحديث: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(')؟

ج٥- ذكر العلماء أن معنى الحديث السجود لها والصلاة إليها على قصد التعظيم كما يفعله اليهود والنصارى من السجود لقبور أنبيائهم، ويجعلونها قبلة لهم، يتوجهون بصلاتهم إليها تعظيماً لها، وهذا حرام قطعاً.

فالنهبي إما هو عن التشبه بهم بأن يفعل كفعلهم من السجود للقبور، أوالصلة إليها، وهذا لا يصح من مسلم، ولا يوجد في الإسلام لقو له عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان قد أيس أن

﴿ المكنبة الخصصية للرح على الوهابية ﴾

<sup>()</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ص٣٧٦/ح٣٩، ج١/ص٣٧٧/ح٠٥، ج١ /ص٣٧٣/ح١٣٥. و البخاري في صحيحه ج١/ص١٦٨/ح٢٤،ج١/ص١٦٨/ ٢٢٤، ج١/ص٤٤٤/ح١٢٦، ج١/ص٨٤٤/ح٤٢٢،ج٣/ص٣٢٢/ح٢٣٦،ج ٤/ص١٦٦١/ح٧٧٤،ج٤/ص١٢٦/ح٢٤، ج٥/ص٠١٢١/ح٢٧٩،

يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم) رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد (').

س٦- ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟

ج آ - تلقين الميت البالغ بعد الدفن مستحب عند كثير من العلماء لقوله تعالى: (وَذَكَرُ فَإِنَ الذَكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمنينَ) [سورة الذاريات: ٥٥]، حيث استحبه الشافعية والأكثر من الحنابلة والمحققون من الحنفية والمالكية.

وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة.

- وقد ذكر ابن تيمية في فتاويه: (إن التلقين المذكور قد ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به.

وقسال الإمسام أحمسد: لا بسأس به، واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.

قال: وقد ثبت أن المقبور يسأل ويؤمر بالدعاء له، فلهذا قيل: إن التلقيين ينفعه، فإن الميت يسمع النداء كما في الصحيح أن النبي

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ص٢٦/ح٢٥، ج١/ص٢٧٧/ح٠٥، ج١ /ص٢٧٧/ح٢٦٠و البخاري في صحيحه ج١/ص١٦٨/ح٢٤، ج١/ص١٦٦/ر ٢٢٤، ج١/ص٤٤/ح٢٦٠، ج١/ص٨٦٤/ح٤٢٢، ج/ص٢٢٢/ح٢٢١، ج٤ /ص٤٢٦/ح٢٤٧، ج٤/ص٣٦٢٤ ح٢٧٤، ج٥/ص١٩٦٠.

(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إنه يسمع قرع نعالهم)(') وقال: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)(') ا.هـ. ملخصا.

س٧- هل ورد في الحديث عن كيفية التلقين المذكور؟

ج٧- نعم، فقد روى الطبراني مرفوعاً: (إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يسافلان ابن فلانسة فإنه يسمعه، ثم يقول: يافلان ابن فلانه فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا يسرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنسيا شسهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، وبالقران إماماً، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته)(").

وقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: (فينسبه إلى أمه حواء، يقول يافلان ابن حواء).

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج $^3/$ ص ٢٠٠١/ح ٢٨٧٠. و البخاري في صحيحه ج $^1/$  اخرجه مسلم  $^3/$  17۲۷، ج $^1/$ ص ٤٤٤/ح ١٣٠٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) أخرجه مسلم في صحيحه ج3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3/ - 3

## (الفصل التاسع) (حكم الأولياء)

س ١ - ما حكم الذبح بأبواب الأولياء؟

ج١- ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن في ذلك تفصيلا وهو أنه:

- إن فعل الإنسان ذلك باسم الولي أو لكي يتقرب به إليه فهو
كمن ذبح لغير الله فالمذبوح ميتة والفاعل آثم ولا يكفر، إلا أن
قصد به التعظيم والعبادة كما لو سجد له لذلك.

- أمسا مسن قصد السذبح لله تعالى وتصدق باللحم على الفقراء والمساكين ناوياً بثواب تلك الصدقة إلى روح الولي، فهذا جائز بل مسندوب إلسية باتفاق الأثملة لأنه من باب الصدقة على الميت والإحسان إليه ألذي ندينا إليه الشارع وحثنا عليه. فافهم ذلك.

س٢- ما حكم تقديم الندور إلى الأولياء؟

ج٢- ذكر العلماء نفع الله بهم:

- إن النذر لمشاهد الأولياء والعلماء جائز صحيح إن قصد الناذر أهل ذلك المحل من أولادهم أو الفقراء الذين عند قبورهم أو قصد صرفه في عمارة ضرائحهم لما في ذلك من إحياء الزيارة المشروعة.

- وكذا يصح إن أطلق الناذر ولم يقصد شيئاً من ذلك ويصرف فيما تقدم من المصالح بخلاف ما لو قصد تعظيم القبر والتقرب

السى صاحبه أو قصد النذر لنفس الميت فإنه لا ينعقد لأنه حرام ومن المعلوم أن ذلك لا يقصده أحد من الناذرين.

س٣- ما الذي يقصده المسلمون بذبائحهم ونذورهم للميتين؟ ج٣- إعلم أن المسلمين لا يقصدون بذلك إلا الصدقة عنهم، وجعل

توابها إلى أرواحهم. فكل مسلم ذبح للنبي أو الولي أو نذر الشيء له فه و لا يقصد إلا أن يتصدق بذلك عنه، ويجعل ثوابه إليه، فيكون من هدايا الأحياء للأموات المأمور بها شرعاً.

وقد أجمع أهل السنة وعلماء الأمة أن صدقة الأحياء نافعة للأموات وواصلة إليهم.

س ٤ - ما الدليل على وصول تواب الصدقات إلى الأموات؟

ج٤- دلت على ذلك أحاديث صحيحة منها:

- ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: (نعم)(').

- وعن سعد رضي الله عنه أنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا نبي الله إن أمي قد افتلتت، وأعلم أنها لو عاشت لتصدقت، أفإن تصدقت عنها ينفعها ذلك؟ قال: (نعم) فسأل النبي

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج  $\pi/\omega$  1700/0 و النسائي في سننه ج  $\pi/\omega$   $\pi/\omega$ 

(صلى الله عليه وآله وسلم) أي الصدقة أنفع يا رسول الله؟ قال: (الماء)، فحفر بنراً وقال: هذه لأم سعد(').

(الفصل العاشر)

#### (حكم الأيمان والنذور)

س ١ - ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟

في الخير من حلف بغير الله فقد أشرك.

ج١- اختلف أهل العلم في الحلف بمن له حرمة كنبي وولي ونحوهما، فقال بعضهم: إنه مكروه، وقال آخرون: إنه حرام.

المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل جواز اليمين برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولزوم الحنث بمخالفته. لأن ذلك أحد ركني الشهادة ولم يقل أحد من العلماء أن الحلف بغير الله تعالى كفر إلا إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله. ولا يتعاطى ذلك أحد من أهل الإملام، قالوا: وعلى ذلك حمل ما ورد

س ٢ - ما كان قصد بعض الناس من الحلف بالقبور أو بأصحابها؟ ج٢ - فاعلم أنهم لا يقصدون بذلك حقيقة الحلف الذي هو اليمين وإنما ذلك من باب التوسل والتشفع إلى الله بمن له منزلة عنده

<sup>)</sup> أخرجه أبي داود في سننه ج 1/ص 100/ح 11۸۱، ج<math>1/ص 110/ح 1100، + 1/0000 + 1/0000 + 1/0000 + 1/00000 + 1/00000 + 1/00000 + 1/00000 + 1/00000

والكسرامة لديسه في حياتهم وبعد وفاتهم لأن الله تعالى قد جعلهم أسباباً لقضاء حوائج عباده بشفاعتهم ودعائهم.

كان يقول أحدهم: أقسمت عليك أو أقسم عليك بفلان أو بصاحب هذا القبر، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تؤدي إلى الحرام فضلاً عن الكفر والشرك. فاعلم ذلك واحذر من الوقوع في المهالك بتكفير وتشريك المسلمين ونسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من الشرك ويغفر لنا ولهم ما دون ذلك.

#### (الفصل الحادي عشر)

#### كرامات الأولياء

س ١ - هل لأولياء الله كرامات في الحياة وبعد الممات؟ ج١ - نعم يجب أن نعتقد أن كرامات الأولياء حق، أي جائزة وواقعة في حياتهم وبعد وفاتهم. ولا ينكر ذلك إلا من عميت

س ٢ - ما الدليل؟

ج٢- الدليل أمران:

بصيرته وفسدت سربرته.

- أحدهما ما حكاه الله في كتابه العزيز:

- كقصــة مريم: قال الله تعالى: (كلّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرُيْمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَمْرانَ:٣٧].
 اللّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشْاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [سورة آل عمران:٣٧].

- قال أهل التفسير: كان يوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الصيف، مألوف، وذلك من طريق غير مألوف، وذلك هو الكرامة أكرمها الله تعالى بها.
- وقال تعالى في حقها أيضاً: (وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنيًا) [سورة مريم: ٢٥].
- و من ذلك قصة أهل الكهف فقد ذكرها الله تعالى في كتابه: أنهم نامسوا ثلاثمائة عام وتسعة أعوام دون أن يتناولوا فيها طعاماً ولا شسرابا، وأنه تعالى تولى تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال بدون أي سسبب لسئلا تتألم جنوبهم، وأنه تعالى جعل الشمس إذا طلعت وإذا غسربت لا تصسيب المكان الذي هم فيه حفظا لهم من حرارة الشمس أن توذيهم.
  - ومما ذكر الله في القرآن أيضا كرامة الخضر.
    - وكرامة ذي القرنين.
  - وكرامة آصف بن برخيا الذي عنده علم من الكتاب.
  - س٢- ما هو الأمر الثاني من الدليل على تبوت الكرامات؟
    - ج٢- الأمر الثاني:
- ما تواتر معناه من كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقتنا مما ملأ الآفاق وسارت به الرفاق:

- فقد روى البخاري في صحيحه (') أن سيدنا خبيباً رضي الله عنه كان يأكس الله عنه كان يأكسل الفاكهة في غير أوانها وهو أسير بمكة موثق بالحديد ولم يكن بمكة يومئذ ثمرة وما هو إلا رزق رزقه الله إياه فهي كرامة له.

- وروى السبخاري أيضاً (') أن سيدنا عاصماً لما قتل أراد المشركون أن يأخذوا قطعة من جسده فبعث الله عليه مثل الظلة مسن الدبر، وهي جماعة النحل أو الدبابير فحمته منهم فلم يقدروا منه على شيء وهذه كرامته لعاصم رضى الله عنه بعد موته.

- وعـن أنس رضي الله عنه قال: كان أسيد بن حضير وعباد بن بشـر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ليلة ظلماء فـتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا في ضـوئها فلمـا تفرق بهم الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ج $\gamma$ ص ۱۱۰۸/ح ۲۸۸۰، ج $\beta$ ص ۱۶۹۰/ح ۲۸۸۰، و ابن حبان في صحيحه ج $\gamma$ 0۱/ص ۱۵/ح ۳۷۶۷، و أبي داود في سننه ج $\gamma$ 01/ص ۱۵/ح ۲۹۰۰، وغيرهم.

فمشي في ضوئها، أخرجه البخاري (١).

- وكسرامات الأولياء كثيرة لا تدخل تحت الحصر وكلها معجزات للرسسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وإخوانه الأنبياء عليهم السلام (لأنه ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي) فمنهم مسن دخل السنار فلم تؤثر فيه، ومنهم من وقع على يديه إحياء الموتى، ومنهم أهل الخطوة، ومنهم من يمشي في الهواء والماء، ومنهم من أطاعته الجن وغير ذلك.

(تنبيه) ذكر العلماء رحمهم الله: أن خوارق العادات إن كانت على يبد كافر أو فاسق فهو سحر وإن كانت على يد ولي وهو المؤمن المستقيم فهي كرامة.

## (الفصل الثاني عشر)

(رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام)

س١- هل يمكن رؤيته (صلى الله عليه وآله وسلم) يقظة؟
 ج١- رؤيته (صلى الله عليه وآله وسلم) في اليقظة ممكنة وواقعة

ع. رويت رئيس الله حديد والله وسلم في البعطه ممكله ووافعه فقد ذكر العلماء نفع الله بهم أن كثيراً من أئمة الصوفية رأوه في المسنام، تسم رأوه فسي البقظة، وسألوه عن أشياء من مصالحهم ومآربهم.

س ٢ - ما الدليل على إمكان ذلك؟

ج٢- الدليل على ذلك:

- مسا رواه السبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي (صلى الله عليه وآلسه وسلم) قال: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي)(').

قسال العلمساء معنسي هذا الحديث: التبشير بأن من فاز من أمته بسرؤيته في المنام لابد إن شاء الله تعالى أن يراه في اليقظة ولو

<sup>()</sup> أخرجه مسلم في صحيحه جائه ١٧٧٥ / ٢٢٦٦، جائه ١٧٧٠ / ٢٢٦٦. و البخاري في صحيحه جائه ١٢٠٥ / ١١٠، جه الص ٢٢٩٦ / ١٨٤٥، جائه ٢٢٩٥ / ٢٢٩ / ٢٠٥٠ / ٢٠٩١ / ٢٠٥٠ و البن حبان في صحيحه ج١١ / ٢٠٠٠ ، ج١١ / ٢٠٥٠ و الترمذي في سننه جائه ٢٠٥٠ / ٢٧٧٠ وغيرهم ، ٢٧٧٠ وغيرهم .

قبيل الموت بهنيهة، ولا يصح أن تفسر هذا الحديث على رؤيته (صلى الله عليه وآله وسلم) في الآخرة أو البرزخ لأن سائر الأمم تسراه يومئذ ففي الحديث أدل دليل على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مسلاً الأكوان لأسه شامل لملئ من رآه في المشرقين والمغربين.

قال الإمام السيوطي رحمه الله: قد تحصل من مجموع الأحاديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حي بجسده وروحه (') وأنه يتصرف حيث شاء في أقطار الأرض والملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته، وأنه يغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة، فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد كرامته برؤيته رآه على

<sup>&#</sup>x27;) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون) رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات انظر مجمع الذوائد ١١٨/٨.

عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصععة، فأكثروا علي من الصلاة؛ فإن صلاتكم معروضة علي)، قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! -أي يقولون قد بليت - قال: (إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام) أخرجه النسائي في سننه ج ٣/ص ١٩/ح ١٧٧٤ و ابن حبان في صحيحه ج٣/ص١٩٢/ح١٩٠ و ابن خزيمة في صحيحه ج٣/ص١٩٢/ح١٩٠ و ابن خزيمة في صحيحه ج٣/ص١٩٢/ح١٩٠ و ابن

ھېئتە.

## (الفصل الثالث عشر) (حكم الخصر)

س ١ - هل سيدنا الخصر عليه السلام حي أم لا؟

ج١- أجمع جمه ور العلماء الأعلم على حياة الخَضِر عليه السلام، واشتهر ذلك عند الخاص والعام (١):

- قسال ابن عطاء الله في لطائفه: قد تواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه واشتهر ذلك إلى أن بلغ حد التواتر الذي لايمكن جحده.

- وذكر ابن القيم في كتابه مثير الغرام السكن أربع روايات صحيحة في حياته.

<sup>&#</sup>x27;) عن أبي سعيد الخدري قال: حدثتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثتا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثتا رسول الله صلى الله عليه والله وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيينه أتشكون في الأمر فيقولون: لا، قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤/ص

وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوة أنه لما توفي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمعوا صوتاً من ناحية البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإنما المصاب من حرم الثواب، فقال على كرم الله وجهه أتدرون من هذا هو الخصر عليه السلام(1).

#### (الفصل الرابع عشر)

### الاستشفاء بالقرآن والأسماء الإلهية

واعلم أن الله تعالى لم يُنزل من السماء شفاء قط أنفع من القرآن فهو للداء شفاء ولصدأ القلوب جلاء:

قال تعالى: (وَنُنَزَلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَيفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ)[الإسراء ٨ ]

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (من لم يشف بالقرآن فلا شفاه الله) ().

أ) رواه الشافعي في السنن المأثورة ج/١ ص/٣٣٤- والجامع لمعمر بن راشد
 ١١/ ٣٩٣ ومصنف عبد الرزاق ٥/ ١٢٨.

<sup>ً)</sup> انظر كنز العمال رقم ٢٨١٠٦ وعزاه للدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه

س١- ما حكم الرقى للأمراض؟

ج١ - أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط:

- أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.

- وأن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.

- وأن يعتقد أن الرقية لاتأثير لها بذاتها بل بتقدير الله تعالى.

س٢ – ما الدليل على جواز الرقي بما ذكر؟

ج٢- الدلسيل مسا رواه مسلم من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية. فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، إذا لم يكن فيه شرك)(').

س٣- ما هي الرقى المنهى عنها؟

ج٣- المنهي عنه من الرقى هو ما كان بغير لسان العرب، فلم يدر ما هو؟.. ولعله قد يدخله سحر أو كفر.

وأما إذا كان مفهوم المعنى من ذكر الله تعالى أو أسمائه وصفاته، فهو جائز بل مستحب متبرك به.

س ٤ - ما حكم كتابة التمائم وتعليقها؟.

ج؛ - يجوز كتب التمائم التي ليس فيها شيء من الأسماء التي لا يعرف معناها، وكذلك يجوز تعليقها على الآدميين والدواب على

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤/ص ١٧٢٧/ح ٢٢٠٠ و ابن حيان في صحيحه ج١٨٥٠/ص ٤٦١/حس ٢٦٠١، ج١١/ص ١٠٩٤/ح ١٠٩٠.

المذهب الصحيح الذي عليه المحققون من علماء الأمة المحمدية.

وذكر ابن القيم في زاد المعاد:

عن ابن حبان قال: سألت جعفر بن محمد بن علي رضي الله عنهم على نبي الله فعلقه على تعليق التعويد؟ فقال: إن كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به.

- وذكر أيضاً أن الإمام أحمد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت أبي يكتب التعويذ للذي يفزع، وللحمى بعد نزول البلاء .

وقال ابن تميمة في فتاويه:

- نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء. وهذا يقضي أن لذلك بركة ونص الامام أحمد على جوازه. اه...

س ٥ - مـا المنهي عنه من التمائم في حديث من علق تميمة فقد أشرك؟

ج - قال العلماء: المراد بالتميمة في هذا الحديث هي: خرزة أو قالدة، تعلق على الإنسان كانت الجاهلية يعتقدون أنها تدفع الآفات، وإنما كان ذلك شركاً لأنهم أرادوا به دفع المضار وجلب المسنافع من عند غير الله، ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله

تعالى وكلامه.

## (الفصل الخامس عشر) (حكم المولد الشريف)

س ١ - ما حكم عمل المولد والاجتماع له؟

ج١- عمل المولد والذي هو ذكر الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما وقع في مولده من الآيات والمعجزات من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدره (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف.

س ٢ - إلى كم تنقسم البدعة؟

ج٢- قسم العلماء رحمهم الله البدعة إلى قسمين حسنة وقبيحةً.

س٣ - ماهي البدعة الحسنة؟

ج٣- هي ما رآه أنمة الهدى مما يوافق الكتاب والسنة من حيث إيثار الأصلح والأحسن وذلك كجمع القرآن في مصحف، وصلاة التراويح، وإحداث الربط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول:

- وفسى الحديث: (من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء)

رواه مسلم (۱).

س ٤ - ما هي البدعة المذمومة؟

ج؛ - هي ما خالف نصوص الكتاب والسنة أو خرق إجماع الأمة وعليها حمل قولة (صلى الله عليه وآله وسلم) وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالمراد بذلك المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. س - هل لعمل المولد أصل من السنة النبوية؟

جه- نعم، وقد استخرج له إمام الحفاظ أحمد بن حجر العسقلاني أصلاً ثابتاً من السنة وهو:

- ما ثبت في الصحيحين أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم؟ فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون، ونجى موسى، فنحن نصومه شكراً لله تعالى، فصامه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر المسلمين بصومه)().

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه مسلم في صحيحه ج $^{7}$  $^{10}$  $^{7}$  $^{7}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^{11}$  $^$ 

- قال: فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به من إسداء نعمة؛ أو دفع نقمة في يوم معين، والشكر لله يحصل بأنواع العبادة: كالسجود والصيام والصدقة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة. اهد. ملخصاً. نقله الإمام السيوطي في فتاويه.

- فعلم مما تتقدم أن الاجتماع لسماع قصة مولده (صلى الله عليه وآلسه وسلم) من أعظم القربات لما في ذلك من إظهار الشكر لله بظهور صاحب المعجزات، ولما يشتمل عليه من: إطعام الطعام، والصلات، وكثرة الصلاة، والتحيات، وغير ذلك من وجوه القربات.

- وقد صرح العلماء الأعلام بأن عمل المولد أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة لنيل البغية والمرام، وإنما الأعمال بالنيات والله سبحانه أعلم والسلام.

(فائدة) قال الحافظ شمس الدين ابن الجرزي في كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف ما نصه:

قد رؤى أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في السنار إلا أنسه يخفف عني كل ليلة اثنين، وأمص من بين إصبعي ماء بقدر هذا وأشار لرأس إصبعه، وإن ذلك بإعتاقي لثويبه عندما

بشرتني بولادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبإرضاعها له (').

فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه؛ جوزي في النار بفسرحة ليلة مسولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فما حال المسلم الموحد من أمة (صلى الله عليه وآله وسلم) يسر بمولده، ويبذل مسا تصل إليه قدرته في محبته (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم.

# (الفصل السادس عشر) (حكم الاجتماع على الذكر)

س١ - ما حكم الاجتماع على الذكر والحضرات التي يفعلها كثير
 من الناس؟

ج١- الاجتماع على ذلك سنة مطلوبة وقربة مندوبة؛ إذا لم يحتو على شيء من المحرمات كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات. س٢- ما الدليل على استحباب ذلك مع رفع الصوت؟

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ج001971/ح1073، ج000970/رح 1073، ج000970/رح 1073، ج000970/رح 1074، ج00970، و النسائي في سننه ج1070، و1070 1070، ج170 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 107

- ج٢- قد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحاديث كثيرة في فضل الاجتماع على الذكر ورفع الصوت به منها:
- قـولـه (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم (').
- وأخرج مسلم والترمذي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج على حلقة من أصحابه فقال: (ما يجلسكم؟)، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده، فقال: (إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة)().
- وأخسرج أحمد والطبراني مرفوعاً (ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات) (").

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 / 0.3 /

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج(7.47-7.7)ر ۲۷۰۱. و النسائي في سننه ج(7.47-7.7) منانه ج۸ محروم ۲۲۹ مسائي في صحيحه ج

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ج3/ص 277/ح 770، ج<math>3/ص 770/5 77/5 77/5 77/5 77/5 77/5 9 الترمذي في صحيحه ج<math>3/ص 73/5 77/6 77/6 77/6 9 الترمذي في سننه ج<math>3/6 77/6 77/6 77/6 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 31/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 77/6 9 7

وفي الأحاديست المذكورة أوضح دليل على فضل الاجتماع على الذكر والخير والجلوس لذلك وأن الله يباهي بهم الملائكة.

ويدل على استحباب رفع الصوت بالذكر:

- ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يقول الله أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)('). وذكر الملأ لا يكون إلا عن جهر.

- وروى البيهقي مرفوعاً: (أكثر واذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون)(<sup>۲</sup>).

- وفي رواية: (حتى يقولوا مجنون)، ومن المعلوم أن ذلك إنما يقال عند الجهر دون الإسرار والله أعلم.

(فائدة)

قال العلماء العارفون نفعنا الله بهم:

قد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر، وأحاديث تقتضى

<sup>()</sup> و مسلم في صحيحه ج٤/ص٢٠٦١ح٢٠٦، ج٤/ص٢٠٦٢، ج٤ اص٢٠٦٧ح٢٠١٥، ج٤/ص٨٣٠٦/ح٢٦٧، ج٤/ص٢٠١/ح٢٦٧، ج٤/ص ٢١٠٣/ح٢٠٢٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) أخرجه ابن حبان في صحيحه ج۳/ص۹۹/ح۸۱۷. و ابن حنبل في مسنده ج۳ /ص۲۸/ح۱۱۲۲۱، ج۳/ص۷۱/ح۲۹۲۱.والحاكم في مستدركه.

الإسرار به، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فليكن الذاكر مع ما يراه منهما أصلح لقلبه وأجمع لهمه.

وذكروا أيضا أن الإسرار بالذكر أفضل لمن يخشى الرياء أو خشي التشويش بجهره على مصل ونحوه. فإن أمن ذلك كان الجهر أفضل لأن العمل فيه أكثرويتعدى نفعه إلى الغير وهو أقوى في تأشر القلب وجمعيته، ولكل امرئ ما نوى، والمطلع على السرائر هو الله سبحانه وتعالى.

#### (الفصل السابع عشر)

## في الحث على محبة أهل البيت

#### والتحذير من بغضهم

(تمهيد): اعلم أنه من المشهور المعلوم عند الخاص والعام أن محبة أهل بيته وذريته (صلى الله عليه وآله وسلم) فرض على كافه أهل الإسلام وقد ثبت في الآيات القرآنية والسنة النبوية الحث على محبتهم والأمر بمودتهم ودرج على لك أعلام الصحابة والتتابعين وأئمة السلف المهتدين.

- فمن الآيات الدالة على وجوب محبتهم قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): (قُلُ لا أُسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْفُرْبَى) [سورة الشورى: ٢٣].

- وأخسرج الإمسام أحمد والطبراني والحاكم أنه عندما نزلت هذه الآيسة، قالسوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: (على وفاطمة وابناهما)(1).

- وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: (إلا الموَدَّةَ فِي الْقُرْبَي) قال قربي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسنةٌ نَنزِدُ لَهُ فِيهَا حُسناً) [سورة الشورى: ٢٣]. قال: الحسنة مودة آل محمد.

#### وأما الأحاديث:

- فقد أخسرج ابسن ماجه عن العباس بن عبد المطلب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ما بال أقوام إذا جلس إليهم أحد مسن أهسل بيتسي قطعوا حديثهم والذي نفسي بيدي ما يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي)().

<sup>()</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ج7/00/11/5 7177، ج<math>3/00/11/5 133. و الترمذي في سننه ج <math>1/00/15 و الترمذي في سننه ج 3/00/15

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه ابن حنبل في مسنده ج $^{7}$ ر $^{1}$ /ح $^{1}$  (۱۱، ج $^{7}$ ر $^{1}$ 0 ج $^{7}$ /ح $^{1}$ 1، ج $^{7}$ ر $^{1}$ 1، ج $^{7}$ ر $^{1}$ 1، ج $^{7}$ ر $^{1}$ 1، ج $^{1}$ 2 و الطيالسي في مسنده ج $^{1}$ 2 مسنده ج $^{1}$ 2 مسنده ج $^{1}$ 3 مسنده ج $^{1}$ 4 مسنده جا

- وفي رواية: (لا يؤمن عبد بي حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب أهل بيتى).
- وأخسرج التسرمذي والحاكم عن ابن عباس أن النبي (صلى الله على عباس أن النبي (صلى الله على يعد وآلسه والسلم) قال: (أحبوا الله لما يغنوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي)(١).
- وأخسرج الديلمسي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم؛ وحب أهل بيته؛ وعلى قراءة القرآن).
- وأخرج الطبراني وأبو الشيخ أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إن لله عرب وجل ثلاث حرمات فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله دينه ولا دنياه)، قيل: ما هن؟

<sup>)</sup> أخرجه الترمذي في سننه ج 0/00 377/7 977/9 الحاكم في مستدركه ج7/177/7 177/9 . و الطبراني في معجمه الكبير ج7/0073/7 177/7 . و ابن حنبل في فضائل الصحابة ج7/007/9 1907/7 . أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج 3/00 10/7 10/7 .

قال: (حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي)(').

- وأخرج البيهيقي والدينمي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه؛ وتكون عترتي أحب إليه من عترته؛ ويكون أهلي أحب عليه من أهله)(١).

وروى السبخاري فسي صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله
 عسنه أنه قال: (يا أيها الناس ارقبوا محمداً (صلى الله عليه وآله
 وسلم) في أهل بيته واحفظوه فيهم فلا تؤذوهم)(").

- وخسان رضي الله عنه يقول: (والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحب إلى أن أصل من قرابتي).

- وفي (الشفاء) للقاضي عياض عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب).

في التحذير من بغضهم والتعرض لأذيتهم وأمسا مسا ورد مسن الوعيد في بغضهم وعداوتهم فكثير فليحذر

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج ٣/ص ١٢٦/ح ٢٨٨١. و الطبراني في معجمه الأوسط ج١/ص٧٣/-٢٠٣٠.

<sup>)</sup> رواه البيهقي في شعب الإيمان ج: ٢ ص: ١٨٩، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ج: ٥ ص: ١٥٤

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ج٢/ص١٣٦١/ح٢٥٩، ج٦/ص١٣٧٠/ح١٣٧٠. و ابن حنبل في فضائل الصحابة ج٢/ص٤٧٥/ح٩٧١.

المسلم المشفق على دينه من بغض أحد من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن ذلك يضره في دينه وآخرته ويعد به مسيئا إلى نبيه ومؤذيا له (صلى الله عليه وآله وعلم).

وقد ذكر العلماء رحمهم الله الأحاديث الواردة في أن من آذي أهل البيت فد آذي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن آذاه (صلى الله عليه وآله وسلم) فد آذى الله واستحق اللعن والعذا ودخل في خر الوعيد الوارد في قوله تعالى

(إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والخرة وأعد لهم عذابا مهينا) سورة الأحا

وقسولسه تعالمي (ومساكان لكم أن تؤذوا رسول الله) سورة الأحا

وأخر البرانسي والبيهيسي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال وهو على المنبر (ما بال أقوام يؤذنني في نسبي وذو رحمي أ من آذي نسبي وذو رحمي فد آذاني ومن آذاني فد آذي الله تعالى)().

وأخر التبرمذ وإبن ماه والحاكم أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال (أنا حر لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم) يعني أهل بيته (صلى الله عليه وآله وسلم)(').

- وأخرج الملا في سيرته مرفوعاً: (لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي، ولا يبغضنا إلا منافق شقي)(٢).

- وأخرج الطبراني والحاكم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (لو أن رجلاً صفد بين الركن والمقام وصلى وصام، ثم مات وهدو مبغض لأهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل النار)(<sup>1</sup>).

- وقال عليه الصلاة والسلام: (اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي) أخرجه الديلمي (<sup>1</sup>).

<sup>)</sup> أخرجه ابن حبان في صحيحه ج $1/\omega$ 27 $1/\omega$ 77 $1/\omega$ 70. و النرمذي في سننه ج $0/\omega$ 71 $1/\omega$ 70. و ابن حبيل في مسنده ج $1/\omega$ 71 $1/\omega$ 71 $1/\omega$ 717 $1/\omega$ 71 $1/\omega$ 71 $1/\omega$ 717 $1/\omega$ 717 $1/\omega$ 71 $1/\omega$ 711

 <sup>)</sup> مصنف ابن أبي شيبة ج: ٦ ص: ٣٧٢.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه الحاكم في مستدركه ج  $^{9}$ ص  $^{171}$ ح  $^{171}$ ، ج $^{7}$ ص $^{107}$ ح  $^{171}$ . و الطبراني في معجمه الكبير ج  $^{11}$ ص $^{11}$  الصغير ج  $^{11}$ ص $^{11}$  الصغير ج  $^{11}$ ص $^{11}$  و الدارقطني في سننه ج  $^{11}$ ص $^{11}$  و الدارقطني في سننه ج  $^{11}$ ص $^{11}$  و الدارقطني في سننه ج  $^{11}$ ص  $^{11}$  و الدارقطني في مصنفه ج  $^{11}$ 

أ) ذكره المناوي في فيض القدير ج: ١ ص: ٥١٥ وقال: أخرجه في الفردوس، وكذا أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري وفيه أبو إسرائيل الملائي قال الذهبي ضعفوه ومن ثم رمز لضعفه.

فضائل أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم)

واعلم أن الاتصال به (صلى الله عليه وآله وسلم) والانتساب من أعظم المفاخر وأشرف المآثر عند ذوي العقول والبصائر.

وأن أصوله وفروعه (صلى الله عليه وآله وسلم) أشرف أصول وفروع لاتصال نسبهم بنسبه، وارتباط حسبهم بحسبه.

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن السادة الأشراف أحسن الناس عنصراً من جهة الآباء والجدود وأنهم متساوون مع غيرهم في الأحكام الشرعية والحدود. وقد جاء في كثير من الآيات والأحاديث التصريح بفضائل أهل البيت وصحة انتسابهم لجدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن ذلك قوله تعالى:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا) [سورة الشورى: ٣٣] الآية...

قال العلماء: قوله (أهل البيت) يشمل بيت السكنى، وأقاربه أهل بيت النسب وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك منها:

- ما أخرجه الإمام أحمد(١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

<sup>)</sup> أخرجه النرمذي في سننه ج $0/\omega$ 707/ح707، ج $0/\omega$ 777/ح707 و الحاكم في مستدركه ج $1/\omega$ 70 و  $1/\omega$ 70 و الحاكم في مستدركه ج $1/\omega$ 70 ( $1/\omega$ 70 و الحاكم في مستدركه ج $1/\omega$ 70 ( $1/\omega$ 70 و الحرائي في معجمه الكبير ج $1/\omega$ 70 ( $1/\omega$ 70 و البيهقي في سننه الكبرى ج $1/\omega$ 70 ( $1/\omega$ 71 و البيهقي في سننه الكبرى ج $1/\omega$ 70 ( $1/\omega$ 71 و غير هم.

قـــال: إن هـــذه الآية نزلت في النبي (صلى الله عليه وسل) وعلي فاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم.

- وصــح أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل على هؤلاء كساء وقــال: (اللهــم هــؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيراً).

- وفي رواية: (ألقي عليهم كساء ووضع يده عليهم)، وقال: (اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد إنك حميد مجيد)(').

ومن الآيات الدالة على فضلهم قوله تعالى:

(فَمَنُ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْفُسِكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ وَأَنْفُسِنَا وَأَنْفُسِكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينِ) [سورة آل عمران: ٢١].

قال أهل التفسير: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم

<sup>()</sup> أخرجه النرمذي في سننه جo/o707/o07070, جo/o0717070. و الحاكم في معتمه الكبير ج $\pi$ /o0 الحاكم في مسندركه ج $\pi$ /o0  $\pi$ 0 /  $\pi$ 0 /

فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفه وعلي خلفهما وقال: (اللهم هؤلاء أهلى).

وفي هذه الآية دليل صريح على أن أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه (صلى الله عليه وآله وسلم) وينسبون إليه صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة.

حكى أن هارون الرشيد سأل الإمام موسى الكاظم رضي الله عنه فقال لله كيف قلتم نحن ذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنتم بنو علي، وإنما ينسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمه؟

فقال الكاظم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم:

(... وَمِسِنُ ذُرِيَّتِهِ دَاوُدُ وَسَلْيَمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسَفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينِ (٤٨) وزَكْرِيًا ويَحْيَى وعَسِسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ. مِن الصَّالِحِينَ) (الأنعام: ٨٥)، وليس لعيسى أب، وإنما ألحق بذرية الأنبياء مسن قبل أمه. وكذلك ألحقنا بذرية نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل أمنا فاطمة رضى الله عنها.

وزيادة أخرى يا أمير المؤمنين نزول آية المباهلة، ولم يدع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غير علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. ذكرها في مجمع الأحباب.

وأما الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت ومزاياهم فهي كثيرة:

- أخسرج أبو يعلى عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (النجوم أمان أهل السماء، وأهل بيتى أمان لأمتي من الاختلاف)(').

- وفيي رواية للإمام أحمد: (فإذ أهلك أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون).

- وأخسرج الحساكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله علسيه وآلسه وسلم) قال: ( وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم لله تعالى بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم).

- وأخسرج التسرمذي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إني تسارك فسيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله عز وجل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتسي ولسن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما)(١).

- وصح أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إنما مثل أهل بيتي

<sup>)</sup> أخرجه الحاكم في مستدركه ج7/m 71/-2 ( 1/2 ) أخرجه الحاكم في مستدركه ج1/m 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

آ) أخرجه النرمذي في سننه ج٥/ص١٦٤/ح٣٧٨. و ابن حنبل في مسنده ج٦ اص١١/ح١١١٨. و ابن حنبل في مسنده ج٦ اص١/ح١١١١، ج٦/ص١٥٩/ح٢١٦١، ج٤/ص٢٩٥/ ٢٧٦ ح١١٩٣٠.

فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق)(')
- وفي رواية: (هلك، ومثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له.).

- وأخرج الديلمي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل بيته)(')

وللإمام الشافعي رضي الله عنه:

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له قال بعض العلماء المحققين نفع الله بهم:

من أمعن النظر في الواقع والمشاهد وجد أهل البيت إلا من ندرهم القائمون بوظائف الدين والدعوات إلى شريعة سيد المرسلين المنقون لربهم والمقتفون لجدهم يضعون القدم على القدم ومن يشابه أباه فما ظلم وعلماؤهم هم قادة الأمم والشموس التي

<sup>ً)</sup> انظر كنز العمال رقم ٣٢١٥ وعزاه لأبي الشيخ عن علي رضي الله عنه.

تنجاب بها الظلم فهم بركة هذه الأمة الكاشفون عنها في غياهب الكون كل عمة فلابد وأن يوجد في كل عصر طائفة منهم يدفع الله بها عن الناس البلاء فإنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء.

ألم يقل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (تعلموا منهم ولا تعلموهم، وإنكم حزب إبليس إذا خالفتموهم)(').

أما جاء عنه أن المتمسك بهم لا يضل أبداً، وأنهم لن يدخلوكم باب ضلالة، ولن يخرجوكم عن باب هدي ألم يخبر أنهم أمان هذه الأمة وأن الله قد جعل فيهم الحكمة وأن من ناوأهم فهو عن دين الله مارق، ومن أبغضهم فهو بالنص منافق وأخبر أنهم لن يفارقوا كتاب الله حتى يجمعهم شاطئ الحوض وإياه.

س ١ - ما معنى ما ورد في الحديث الصحيح أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لاأملك لكم من الله

<sup>)</sup> أخرجه الحاكم في مستدركه ج $3/\omega$   $0.00/\sqrt{900}$ . الطبراني في معجمه الكبير  $11/\omega$   $11/\sqrt{900}$ . و ابن حنبل في فضائل الصحابة ج $3/\omega$   $11/\sqrt{900}$ . و الطبراني في معجمه الأوسط ج $3/\omega$   $11/\omega$   $3/\omega$   $3/\omega$  3

شيئا؟ (') ونحو ذلك من الأحاديث؟

ج- قسال العلماء نفع الله بهم: لا تعارض بين الحديث المذكور وبسين الأحاديث الواردة في فضل أهل بيته (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن معنى الحديث أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يملك لأحد من الله شيئاً، لا ضراً، ولا نفعاً، لكن الله يملكه نفع أقاربه بل جميع أمته بالشفاعة العام والخاصة فهو لا يملك إلا ما يملكه له مولاه عز وجل.

وكذا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رواية (لا أغني عنكم من الله شيئاً) أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله به من شفاعة أو مغفرة من أجلى ونحو ذلك.

وقد أشار (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى حق رحمه لقوله في الحديث المذكور (غير أن لكم رحماً سأبلها ببلاها) رواه مسلم.

ومعناه سأصلها بصلتها. فاقتضى مقام التخويف إلى خطابهم بذلك مسع الإيماء إلى الحق رحمه وقد صحت الأحاديث النبوية في أن نسبة أهال بيته إليه (صلى الله عليه وآله وسلم)، نافعة لهم في الدنبا والآخرة. فمن ذلك:

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ج $\pi/\omega/1.11/\sigma/7.7$ ، ج $3/\omega/1.17/\sigma$  1973. و مسلم في صحيحه ج $1/\omega/1.17/\sigma/7.$  و النسائي في سننه ج $1/\omega/7.$  ۸3/-3.7. و غير هم.

- ما أخرجه أحمد والحاكم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال فاطمة: (بضعة مني يغضبني ما يغضبها ويبسطني ما يبسطها وأن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وحسبي وصهري)(').

- وأخرج الحاكم عن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالله تعالى بالنوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم)(٢).

وفي فتاوى الإمام العلامة خاتمة المحققين أحمد بن حجر رحمه الله وقد سئل: هل الشريف الجاهل أم العالم أفضل؟ وأيهما أحق بالتوقير إذا اجتمعا؟ وأريد تفريق نحو قهوة عليهما فأيهما أولى بالبداة أو أراد شخص التقبيل فأيهما يبدأ به؟.

فأجاب رضي الله عينه بقوله: في كل منهما فضل عظيم، أما

<sup>)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه جi/صi/۲، جi/صi/۲، جi/صi/۲، جi/ مستيحه جi و البخاري في صحيحه جi/ مستيحه جi/ مستيد حيد مستيد مستيد

أ) قال الحاكم في مستدركه على الصحيحين ١٦٣/٣ - ح / ٤٧١٨: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

الشريف فلما فيه من البضعة الكريمة التي لا يعادلها شيء، ومن ثم قال بعض العلماء: لا أعادل بضعته (صلى الله عليه وآله وسلم) أحداً.

وأما العالم العامل فلما فيه من نفع المسلمين وهداية الضالين فهم خلفاء الرسل ووارثو علومهم ومعارفهم. فيقين على الموفق أن يرى للكل من الأشراف والعلماء حقهم من التوقير والتعظيم.

والمبدأ به إذا اجتمعا الشريف لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (قدموا قريشا)، ولما فيه من البضعة الشريفة، والمراد بالشريف المنسوب إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما، وآل بيتهما السلام والله سبحانه وتعالى أعلم.

نفع الانتساب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم)

قد صحت الأحاديث في أن النسب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) نافعة في الدنبا والآخرة فمن ذلك:

- قـولـه (صلى الله عليه وآله وسلم): (كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري)( $^{\prime}$ ). رواه ابن عساكرعن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.

فهذا الحديث ونحوها يدل على عظيم نفع الانتساب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم).

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج3/007/-00 ب3/007/-107

قال العلماء: ولا يعارض ذلك ما في أخبار أخر من حثه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل بيته على خشية الله واتقائه وطاعته وأنه لا يغني عنهم من الله شيئاً، لأنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً، ولكن الله تعالى يُملكه نفع أقاربه فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا أغني عنكم شيئاً): أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله به من نحو شفاعة ومغفرة، فخاطبهم بذلك رعاية لمقام التخويف به. – كما أخرج البرار والطبراني وغيرهم من حديث طويل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما بال أقوام يزعمون أن مرابت لا تنفع، أن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وأن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة)(').

- وروى الإمام أحمد والحاكم والبيهيقي عن ابن مسعود رضي الله عينه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول على المنبر: (ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تنفع قومه يوم القيامة، بلى والله، إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم على

<sup>)</sup> أخرجه الخاكم في مستدركه ج $\pi/\omega$ 1 $V/\sigma$ 1 $V/\sigma$ 3. و الطبراني في معجمه الكبير ج $\pi/\omega$ 3 $V/\sigma$ 4 $V/\sigma$ 7 $V/\sigma$ 4 $V/\sigma$ 4

#### خاتمة

هـذا ما جرى تدوينه من المؤلف جزاه الله تعالى الأجر والثواب، وتحقيقه ونشره مني.

والحمد لله الكريم الدي بفضله تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

> وكتبه الفقير إلى مولاه يوسف بن السيد هاشم الرفاعي (عفى الله تعالى عنه) في ٢٧ من المحرم سنة ١٤١٥هـ الموافق ٢/٧/٦ ١٩٩٤

بمدينة الكويت حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه ابن حنبل في مسنده ج٣/ص١١٨/ح١١٥٤، ج٣/ص٣٩/-١١٣٦٣، ج ٣/ص ٢٦/ح١١٦٠٨. و الحاكم في مستدركه ج١/ص٥٨/ح١٩٥٨. و الطيالسي في مسنده ج١/ص٢٩٥/ح٢٢١. و أبي يعلى في مسنده ج٢/ص٤٣٤/ح١٢٣٨. و عبد بن حميد في مسنده ج١/ص ٢٠٤ ح٩٨٦.

| الفهرست                                         |
|-------------------------------------------------|
| الموضوع                                         |
| - مقدمة الناشر السيد يوسف السيد يعقوب الرفاعي ٣ |
| - مقدمة المعد محمد نور سويد                     |
| - مقدمة المؤلف زين آل سميط                      |
| (الفصل الأول)                                   |
| في التوسل                                       |
| س ١ - ما حكم التوسل بالأنبياء والأولياء؟ ٩      |
| س ۲ - ما معني التوسل؟                           |
| س ٣ - ما الدليل على جواز التوسل؟                |
| س؛ - هل يجوز التوسل بالأموات؟                   |
| س ٥ - ما الدليل على جواز التوسل بالأموات؟       |
|                                                 |
| (الفصل الثاني)                                  |
| في الاستغاثة                                    |
| س ١ - ما معنى الاستغاثة؟                        |
| س ٢ - هل يجوز طلب الاستغاثة من غير الله؟١٥      |
|                                                 |

س٣ – ما الدليل على مشروعية الاستغاثة؟..... ١٦ خاتمة قال السيد الإمام أحمد بن زيني دحلان رحمه الله.... ١٧

| ·                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|
| (الفصل الثائث)                                                  |
| (نفع الأموات للأحياء)                                           |
| س ١ - هل تحصل لنا نفاعة من الأموات في الدنيا أم لا؟ ١٨          |
| س٢ - ما الدليل على حصول النفع للأحياء من الأموات؟ ١٨            |
| س٣ - هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟                               |
| س٤- ما الدليل على حياتهم؟                                       |
| (الفصل الرابع)                                                  |
| التبرك                                                          |
| س١ - هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟                             |
| ٣٠٠ - ما الدليل على ذلك؟                                        |
| (الفصل الخامس)                                                  |
| في زيارة القبور                                                 |
| ١ - ما حكم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم؟ ٢٣             |
| ٢٠ - ما الدليل على مشروعية الزيارة؟                             |
| ٣٠ - ما حكم زيارة القبور للنساء؟                                |
| <ul> <li>٤ - ما معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):</li> </ul> |
| (نعن الله زوارات القبور)؟                                       |
| <ul> <li>٥ - ما معنى قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):</li> </ul>  |

| (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدالحديث)؟                             |
|------------------------------------------------------------------------|
| الفصل السادس                                                           |
| (سماع الأموات)                                                         |
| س ١ - هل الأموات يشعرون ويسمعون ما يقال عندهم؟ ٢٧                      |
| س ٢ - ما الدليل على ذلك؟                                               |
| س ٣ - ما معنى قوله تعالى (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ) |
| (فاطر: ۲۲)؟                                                            |
| (الفصل السابع)                                                         |
| (إهداء الثواب لملأموات)                                                |
| س ١ ما حكم قراءة القرآن على القبور وإهداء                              |
| ثوابها للأموات؟                                                        |
| س ٢ - ما الدليل على جواز قراءة القرآن للأموات؟ ٢٩                      |
| س٣- ما معنى قواسه تعالى: (وأن أيس للإسان إلا ما سعَى)                  |
| [النجم: ٣٩]، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):                          |
| (إذا مات ابن آدم انقطع عمله) الخ؟                                      |
| (الفصل الثامن)                                                         |
| (حكم القبور)                                                           |
| س ١ - ما حكم التمسح بالقبور وتقبيلها؟                                  |
| س٢- ما الدليل على جواز ذلك؟                                            |
| س٣- ما حكم تجصيص القبور والبناء عليها؟                                 |

| س ٤ - هل ما يفعله الناس في كثير من البلدان من تجصيص       |
|-----------------------------------------------------------|
| القبور لمجرد العبث؟                                       |
| س ٥ - ما معنى الحديث:                                     |
| (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؟ ٣٥ |
| س٦- ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟                          |
| س٧- هل ورد في الحديث عن كيفية التلقين المذكور؟ ٣٧         |
| (الفصل التاسع)                                            |
| (حكم الأولياء)                                            |
| س ١ - ما حكم الذبح بأبواب الأولياء؟                       |
| س٢- ما حكم تقديم النذور إلى الأولياء؟                     |
| س٣- ما الذي يقصده المسلمون بذبائحهم ونذورهم               |
| للميتين؟                                                  |
| س ٤ - ما الدليل على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات؟ ٤٠     |
| (القصل العاشر)                                            |
| (حكم الأيمان والنذور)                                     |
| س ١ - ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟                      |
| س ٢ - ما كان قصد بعض الناس من الحلف بالقبور               |
| أو بأصحابها؟أو بأصحابها                                   |
|                                                           |

| (الفصل الحادي عشر)                                       |
|----------------------------------------------------------|
| كرامات الأولياء                                          |
| س ١ - هل لأولياء الله كرامات في الحياة وبعد الممات؟ ٤١   |
| س ٢ - ما هو الأمر الثاني من الدليل على تبوت الكرامات؟ ٢٠ |
| (الفصل الثاني عشر)                                       |
| (رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام)           |
| س ١ - هل يمكن رؤيته (صلى الله عليه وآله وسلم) يقظة؟. ٥٥  |
| س ٢ - ما الدليل على إمكان ذلك؟ ٥٤                        |
| (الفصل الثالث عشر)                                       |
| (حكم الخَضر)                                             |
| س ١ - هل سيدنا الخَضِر عليه السلام حي أم لا؟ ٤٧          |
| (الفصل الرابع عشر)                                       |
| الاستشفاء بالقرآن والأسماء الإلهية                       |
| (تمهيد)                                                  |
| س ۱ – ما حكم الرقى للأمراض؟ ٤٩                           |
| س ٢ - ما الدليل على جواز الرقى بما ذكر؟ ٩ ٤              |
| س٣ - ما هي الرقى المنهي عنها؟                            |
| س ٤ - ما حكم كتابة التمائم وتعليقها؟ ٩ ك                 |
| س٥ - ما المنهي عنه من التمائم في حديث من علق تميمة       |
| فقد أشرك؟                                                |
|                                                          |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (الفصل الخامس عشر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (حكم المولد الشريف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| س ١ - ما حكم عمل المولد والاجتماع له؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| س٢- إلى كم تنقسم البدعة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| س٣- ما هي البدعة الحسنة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| س ٤ - ما هي البدعة المذمومة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| س ٥- هل لعمل المولد أصل من السنة النبوية؟ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (الفصل السادس عشر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (حكم الاجتماع على الذكر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| س ١ - ما حكم الاجتماع على الذكر والحضرات التي يفعلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كثير من الناس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| س ٢ - ما الدليل على استحباب ذلك مع رفع الصوت؟ ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (الفصل السابع عشر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| في الحث على محبة أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| والتحذير من بغضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (تمهيد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - في التحذير من بغضهم والتعرض لأذيتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - فضائل أهل بيت الرسول(صلى الله عليه وسلم) ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - وأما الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت ومزاياهم فهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کثیرة:٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| س١ - ما معنى ما ورد في الحديث الصحيح أنه (صلى الله         |
|------------------------------------------------------------|
| عليه وآله وسلم) قال: (يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد   |
| المطلب، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا |
| أملك لكم من الله شيئاً؛ ونحو ذلك من الأحاديث؟ ٦٨           |
| نَفَعَ الانتساب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم)             |
| خاتمة من السيد يوسف الرفاعي                                |
| الفهرست                                                    |

كرامات الاولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على النكر محبة أهل البيت التمسل الاستفاثة نفع الاموات للاحباء التبرك القبور الاوليك الندور كرامات الاولياء الخضير المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت التوسل الاستغاثة نفع الاموات للاحياء التبرك القبور الأولياء الندور كرامات الاولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت التوسل الاستغاثة نفع الاسوات للاحياء التبيرك الضبور الاولياء النذور كرامات الاولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت التوسل الاستغاثة نفع الاموات للاحياء التبرك القبور الاولياء الندور كرامات الاولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت التوسل الاستفاثة نقع الاموات للاحياء التبرك القبور الاولياء الندور كرامات الاولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على النكر محبة أهل البيت التوسل الاستغاثة نفع الاسوات للاحياء التبرك القبور الأولياء النذور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الأجتماع على الذكر محبة أهل البيت الشوسل الاستفاثة نفع الاسوات للأحياء التبرك القبور الاولياء الندور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت الشوسل الاستغاثة نفع الاصوات للاحياء الشبرك القبور الاولياء النذور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت التوسل الاستغاثة نفع الاموات للاحياء التبرك القبور الاولياء النذور كرامات الأولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت الشوسل الاستفاثة نفع الأصوات للاحياء التبارك القبور الاولياء الناور كرامات الاولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على النكر محبة أهل البيت الشوسل الاستخالة نفع الاموات للاحياء التبرك القبور الاولياء النذور كرامات الاولياء الخضر المولد شريف الاجتماع على الذكر محبة أهل البيت والمحشم الخصصية للرجاعلي الوهابية بهاء الندور